# المخالف المنافية الم

ؖؾٲڽڣ ڹؖڰڔؙٚڹ۬ۼڹؙڒؚڶؠۜڶٳؠٚ<u>ٷڒڹ</u>ڬۣ



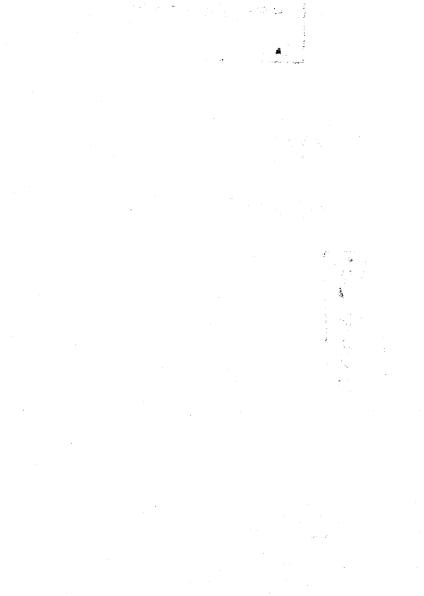

🕏 دار العاصمة ، ١٤١٩ هـ .

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

أبو زيد ، يكر بن عبد الله

العلامة الشرعية لبداية الطواف وتهايته - الرياض

... و ... ميم

ريمك ٧-٠١-٧٨٨-١٩٩٠

رنمد ۱۳۷

١. الطواف بالكمية

ديوي ٦, ٢٥٢ ٨ ١٩/٣١٠٨

أ. العنوان

رقم الإيداع: ١٩/٣١٠٨

ردمك : ۲-۰۱-۷۲۸ (دمك

ردمد : ۸۳۷

حُقُوق الطبّع تَحَفُوظة الظبْعَة الأولى ١٤١٧م - ١٩٩٨م

العبهف والابنشك وكركرالك جمئه ينسشة والتخنيش

وَارُ الْعَسَامِينَ

التقلطة العربية السعودية الريان مودية الريان مودية المرابعة العربة المرابعة المرابع

# الفهرس

| 0  | مقدمة                                 |
|----|---------------------------------------|
| 9  | حديد<br>خلاف من وراء خلاف             |
|    |                                       |
| ١٤ | سنيَّة الاستلام                       |
| ١٦ | الطواف من بُعْدِ                      |
| ۱۷ | الطواف على سطح المسجد                 |
| ۱۷ | الطواف خارج المسجد                    |
| ۱۸ | حكم بدء الطائفين من هذه العلامة       |
| ۲. | حكم إحداث علامة لبداية الطواف ونهايته |
|    | قاعدة : ما ترتب على المحدث فهو محدث،  |
| 4  | وكلاهما بدعة                          |
| ۳٦ | تنبیه ا                               |
| ٣٢ | تنبيه آخر                             |

# ٢

الحمـدُ لله، والصــلاة والسـلام على رسـول الله وعلى صحبه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد: فلا يختلف المسلمون أن بداية الطواف المشروع بالبيت العتيق هي من الركن اللذي فيه الحجر الأسود؛ ولذا قيل له: «الركن الأسود» وأن هذا الركن هو خاتمة لكل طوفة، وخاتمة كل طواف سبعة أطواف.

قال الإمام الشافعي \_ رحمه الله تعالى \_ في: «الأُم ٢/ ٢٥٥ »: «لا اختلاف أن حَدَّ مدخل الطواف من الركن الأسود، وأن إكمال الطواف إليه انتهى.

وقد تتابع العلماء على نقل الإجماع على ذلك،

كما في: «المغني» (٣/ ٣٨٣ ـ ٣٨٤). والمجموع للنووي (٨/ ٣٢). وفتح القدير لابن الهمام (٢/ ٣٥٣) والفواكه الدواني (١/ ٢١٤). ومجموع الفتاوي (٢/ ٢١٩).

فهذا «الركن الأسود» أي الذي فيه الحجر الأسود، هو العلامة الشرعية لبداية ونهاية الطواف المشروع بالبيت العتيق، بحجة العمل الموروث عن النبي على في قَدَمَاتِهِ مَكَّةَ حَاجًا حجة الوداع ومعتمراً، وفي عُمراته الأخرى المشهورة، تَوَارَدَ عَلَى ذلك كل من نقل هديه على خجته وعمراته ممن صحبه في هذه الأسفار المباركة.

ففي حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي على قال: «حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثاً وَمَشَى أربعاً» رواه مسلم (٢/ ٨٨٧).

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت رسول الله عنهما: رأيت رسول الله عنه عنهما: رأيت رسول الله عنه عنه عنه أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع وواه البخاري «مع الفتح» (٣/ ٤٧٠).

وعلى هذا الميراث النبوي جرى عمل المسلمين من شتى الأمصارفي كافة الأعصار، مبتدئين طوافهم ومختتمين له بالركن الأسود الذي نصبه النبي ﷺ علامة شرعية لبداية الطواف ونهايته، و التوارث العملي العام» الخارج عن مسرح الاجتهاد حجة شرعية لامجال فيه للاجتهاد، وله في الشرع اعتبار وأي اعتبار، أشار إليه ابن القيم \_ رحمه الله تعالى \_ في: إعلام الموقعين (٢/ ٣٧٢) فقال رحمه الله: «وأما نقل الأعيان وتعيين الأماكن فكنقلهم الصاع والمد وتعيين موضع المنبر وموقفه للصلاة والقبر والحجرة ومسجد قباء وتعيين الروضة والبقيع والمصلى ونحو ذلك.

ونقل هذا جارٍ مجرى نقل مواضع المناسك كالصفا والمروة ومنى، ومواضع الجمرات ومزدلفة وعرفة، ومواضع الإحرام كذي الحليفة والجحفة وغيرهما.

وأما نقل العمل المستمر فكنقل الوقوف والمزارعة، والأذان على المكان المرتفع، والأذان للصبح قبل الفجر وتثنية الأذان وإفراد الإقامة، والخطبة بالقرآن وبالسنن دون الخطبة الصناعية بالتسجيع والترجيع التي لاتسمن ولاتغني من جوع.

فهذا النقل وهذا العمل حجة يجب اتباعها وسنة متلقاة بالقبول على الرأس والعينين، وإذا ظفر العالم بذلك قرت به عينه، واطمأنت إليه نفسه.

وأما العمل الذي طريقه الاجتهاد، والاستدلال، فهو معترك النزال، ومحل الجدال». انتهى.

# خِلافٌ مِنْ وراءِ خلاف:

وإذا تقرر الإجماع على أن بداية الطواف ونهايته هو الركن الأسود، وأن ذلك على الوجوب في قول جمهور أهل العلم وأن خلاف من خالف من الحنفية ضعيف، فاعلم أن العلماء اختلفوا في القدر المجزىء من هذه البداية والنهاية هل هي المحاذاة بجميع البدن أو تكفي المحاذاة ببعض البدن.

#### قال الموفق ابن قدامة:

«ويحاذي بجميع بدنه فإن حاذاه ببعضه احتمل أن يجزئه لأنه حكم يتعلق بالبدن فأجزأ فيه بعضه كالحد.

ويحتمل ألا يجزئه؛ لأن النبي على استقبل الحجر واستلمه وظاهر هذا أنه استقبله بجميع بدنه، ولأن ما لزمه استقباله لزمه بجميع بدنه كالقبلة الانام.

# وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:

«وإذا دخل المسجد بدأ بالطواف فيبتدىء من الحجر الأسود ويستقبله استقبالاً ويستلمه ويقبله إن أمكن، ولا يؤذي أحداً بالمزاحمة عليه، فإن لم يمكن استلمه وقبل يده، وإلاأشار إليه ثم ينتقل(٢) للطواف، بل ولا يستحب ذلك»(٣) اهـ.

<sup>(</sup>١) المغنى (٣/ ٣٨٤)، وانظر الإنصاف (٤/ ٥).

<sup>(</sup>٢) كذا: (ينتقل) ولعلها: ينفتل.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢٦/ ١٢٠).

وفي روضة الطالبين للنـووي في سيــاق بيــان واجبات الطواف :

«الواجب الثاني: الترتيب، وهو أن يبتديء من الحجرالأسود فيحاذيه بجميع بلدنه ويمرتلقاء وجهه والبيت على يساره، فلوجعل البيت على يمينه ومر من الحجر الأسود إلى الركن اليماني لم يصح طوافه، فلولم يجعله على يمينه ولايساره بل استقبله بوجهه معترضاً أوجعل البيت على يمينه ومشي قهقري نحو الباب؛ فوجهان: أصحهما لايصح، وهو الموافق لعبارة الأكثرين، والقياس جريان هذا الخلاف فيما لو مرّ معترضاً مستدبراً، قلت: الصواب القطع بأنه لايصح الطواف في هذه الصورة فإنه منابذ لما ورد الشرع به»(١) اهـ.

الروضة (٣/ ٧٩ ـ ٨٠) وانظر: المجموع (٨/ ٤٢).

وفي سياق آخر: «وينبغي أن يمر في الابتداء بجميع بدنه على جميع الحجر الأسود، فلا يقدم جزءاً من بدنه على جزء من الحجر الأسود فلوحاذاه ببعض بدنه مكان بعضه مجاوزاً إلى جانب الباب فقولان...»(۱).

# قال الشيخ الأمين في الأضواء:

«اعلم أن صفة الطواف بالبيت هي: أن يبتدىء طوافه من الركن الذي فيه الحجر الأسود فيستقبله ويستلمه ويقبله إن لم يؤذ الناس بالمزاحمة، فيحاذي بجميع بدنه جميع الحجر فيمر جميع بدنه على جميع الحجر، وذلك بحيث يصير جميع الحجرعن يمينه ويصير منكبه الأيمن عند طرف

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

الحجر، ويتحقق أنه لم يبق وراءه جزء من الحجر، ثم يبتدىء طوافه ماراً بجميع بدنه على جميع الحجر، جاعلاً يساره إلى جهة البيت، ثم يمشي طائفاً بالبيت ثم يمر وراء الحِجْر بكسر الحاء ويدور بالبيت، فيمر على الركن اليماني ثم ينتهي إلى ركن الحجر الأسود، وهو المحل الذي بدأ منه طوافه فتم له بهذا طوفة واحدة، ثم يفعل كذلك حتى يتمم سبعاً» اهد(۱).

وفي زاد المعاد لابن القيم أنه لم يثبت من هدي النبي على أنه حاذى الحجربجميع بدنه، قال رحمه الله: «فلما دخل المسجد عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجد؛ فإن تحية المسجد الحرام الطواف، فلما حاذى الحجر الأسود استلمه، ولم يزاحم عليه،

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان (٥/ ١٩١).

ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني، ولم يرفع يديه ولم يقل: نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا، ولا افتتحه بالتكبير كما يفعله من لاعلم عنده، بل هو من البدع المنكرات، ولاحاذى الحجر الأسود بجميع بدنه ثم انفتل عنه وجعله على شقه، بل استقبله واستلمه ثم أخذ عن يمينه وجعل البيت عن يساره (۱).

# سُنِّية الاستبلام:

وإذ تقرر الإجماع على أن بداية الطواف ونهايته هو: «الركن الأسود» وأنه هو العلامة الشرعية له، وأن اعتباره كذلك على الوجوب في قول جمهور أهل العلم، وأن خلاف من خالف من الحنفية ضعيف، وأنه لايثبت حديث عن النبي على أنه حاذى الحجر

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٢/ ٢٢٥).

بجميع بدنه، وأن على الطائف أن يستقبل الحجر الأسود استقبالاً؛ فاعلم أن العلماء أجمعوا على أنه يُسن للطائف استلام الحجر الأسود عند ابتداء الطواف، وأن استلامه يكون حسب الاستطاعة على هذا الترتيب:

۱ ـ تقبيله.

٢ ـ فإن لم يستطيع وضع يده عليه وقبلها، أو
وضعها عَلَى فَمِهِ دون تقبيل كما هو عند المالكية.

٣ فإن لم يستطع استلمه بمحجن ونحوه مما
في يده وَقَبَّلَهُ.

٤ \_ فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك.

وأنه في جميع الحالات يكبر، لاأنه يفتتحه بالتكبير. حكى ذلك ابن عبدالبر في التمهيد (٢٢/ ٢٥٧،

17/ ٢٤). وابن هبيرة في الإفصاح (١/ ٢٧٨). وابن هبيرة في الإفصاح (١/ ٢٧٨). والحافظ في الفتح (٣/ ٤٧٣). ومالك في المدونة (١/ ٣٩٦). والنووي في الأم (٢/ ٥٥). والنووي في المجموع (٨/ ٣٨٣)، وابن قدامة في المغني (٣/ ٣٨٣).

#### الطواف من بُعْدٍ:

وإذا عَلِمْتَ هذه الأحكام المتعلقة ببداية الطواف ونهايته؛ فاعلم أن أهل العلم اتفقوا على استحباب الدنو من البيت للطائفين، وأنه يجوز من بعدٍ في الزحام إذا خشي الأذى على نفسه أو غيره.

وهذا مقرر في كتب أثمة المذاهب، منها: بدائع الصنائع (٢/ ١٣١). حاشية الدسوقي (٢/ ٣٣). المجموع (٨/ ٣٨). السروضة (٣/ ٨١). مغني المحتاج (١/ ٤٩٠، ٤٩١). المغني (٣/ ٣٨٨). الفتاوي (٣/ ٢٢).

### الطواف على سطح المسجد:

تكاد تتفق كتب أهل العلم على جواز الطواف بالبيت على سطوح المسجد الحرام إذا كان البيت أرفع بناء، ويستدل له بطواف النبي على على بعيره. وجرى خلاف لبعض الشافعية في هواء الكعبة. وانظر: الروضة (٣/ ٨١). ومغني المحتاج وانظر: الروضة ابن عابدين (٢/ ١٦٨). وبحثا أعد لهيئة كبار العلماء في حكم السعي فوق سقف المسعى.

#### الطواف خارج المسجد:

حُكي الإجماع على أن الطواف لا يجزى من خارج المسجد، كما حكاه ابن المنذر في الإجماع (٦٢) فقال: «أجمعوا على أن الطواف لا يجزئه خارج المسجد». ونحوه في المجموع (٨/ ٣٩).

وحكى بعض الحنابلة خلافاً في المذهب كما في الإنصاف (٤/ ١٥). وانظر: المبسوط (٤/ ٢٩). ومسواهب الجليل (٣/ ٧٥). ومغني المحتاج (١/ ٤٨٧).

والشرع المطهر حين نَصَبَ «الركن الأسود» بداية للطواف ونهايته، هو من لطف الله بالطائفين وبالغ حكمة التشريع، إذ جعل علامة بداية الطواف ونهايته ركناً عالياً يراه الطائفون في المسجد الحرام كبيرهم وصغيرهم قريبهم وبعيدهم.

حكم بدء الطائفين من هذه العلامة:

وإذ تقرر الإجماع على أن بداية الطواف ونهايته هو: «الركن الأسود»، فإن وجوب اعتباره بداية ونهاية، هو مذهب الجمهور، منهم: المالكية كما في: شرح منح الجليل (١/ ٤٦٨) والفواكه الدواني

(١/ ٢١٦). والشافعية كما في المجموع (٨/ ٣٢) والروضة (٣/ ٨٠). والحنابلة كما في المغني (٣/ ٣٨) والكشاف (٢/ ٤٧٨). وجمع من الحنفية كما في فتح القدير (٢/ ٣٥٣) والمسلك المتقسط للقاري (١٠٨).

وحجتهم فعل النبي على الذي لا يعلم خلافه، وقد قال على «خذوا عني مناسككم». وجرى عليه عمل المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم.

وقاعدة الشريعة المطهرة: «أن الفعل إذا خرج امتشالاً لأمركان بمنزلته»، كما في: شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢/ ٦٢٣).

وخالف جُلُّ الحنفية: فجعلوا ذلك سنة، ولـو افتتح الطواف من غيره جازمع الكراهة، كما في:

الفتاوى الهندية (١/ ٥٢٥). والمسلك المتقسط (١٠٨).

على أن ابن نجيم في: البحر الرائق (٢/ ٣٥٣) ردَّ هذا المذهب لدى الحنفية وحمل الكراهة على التحريم، وأن اعتباره فرض، وأنه قول محمد بن الحسن رحمه الله تعالى وهوالذي انتصر له محققو الحنفية، منهم: ابن الهمام في: فتح القدير (٢/ ٣٥٣). وابن عابدين في الحاشية: (٢/ ١٦٦).

### حكم إحداث علامة لبداية الطواف ونهايته:

الآن وقد وقف الناظر على «العلامة الشرعية» التي نصبها الشرع المطهر لمعرفة بداية الطواف ونهايته وهي: «الركن الأسود» الشاهق في طول الكعبة، الذي يبصره الطويل والقصير والقريب والبعيد منه ممن هوفي صحن المسجد الحرام،

فهل اكتفت الأمة بهذه العلامة الشرعية في عمرها طوال ١٤٠٠عام، أم أحدثت علامة أخرى لبداية الطواف ونهايته ؟

جرى التتبع لقدر كبير من كتب المناسك وتواريخ مكة حرسها الله تعالى لما أحدث في أرض المطاف من علامات، فوجدت ثلاث علامات، اثنتين منها ذكرهما مؤلف كتاب: «التاريخ القويم» الشيخ محمد طاهر كردي الخطاط رحمه الله تعالى وهي:

١ - «المِعْجَن» وهي حفرة صغيرة بين الركن والباب
يحكى أنها محل عجن الطين لبناء الكعبة، وبعض
العامة تُسميها «حفرة التوية»، وكل هذا لاأصل له.

وقد كان من حسنات حكومة الملك عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله تعالى ـ إزالتها، كما سُوى صحن الكعبة بالرخام، فشكر المصلحون له ذلك.

٢ ـ وجود خط دائري أسود في صحن الكعبة يحيط بالكعبة يشير إلى منتهى أرض المطاف عن يمين الطائف، على مذهب من يرى من الشافعية عدم جوازه خارج المسجد القديم.

وقد أزيل هذا في الإصلاحات الحديثة، ولم يظهر الالتفات إلى اعتباره؛ لعدم الدليل، ولضغط الحاجة، وتوسعة المسجد الحرام... إلخ.

٣- أما العلامة الثالثة فهي خط يبدأ محاذياً للحجر الأسود يمتد إلى جهة باب الصفا في سعة أرض المطاف، وإحداثه حصل في بداية هذا القرن الخامس عشر الهجري. وكسان خطا، ثم جعل خطين، ثم أعيد خطاً واحداً بلون بُنيِّ متميزعن الرخام الأبيض لأرض المطاف.

وهذا الخط إحداث علامة زائدة لبداية الطواف ونهايته، مضافة إلى «العلامة الشرعية» التي نصبها النبي علامة شاهقة في طول الكعبة، وقد حصل من وراء هذا العمل أمور:

ا \_ أن العلامة الشرعية لبداية الطواف ونهايته التي دَلَّ عليها الشرع المطهر (الركن الأسود): ظاهرة باقية ما بقي بيت الله \_ حماه الله وحرسه \_ ففي إيجاد هذه العلامة الأرضية الزائدة استدراك على الشارع، فتكون من مواطن الإحداث في الدين، وكل محدثة بدعة.

٢ \_ بمحاذاة الطائف لهذه العلامة الشرعية التي نصبها الشرع علامة لبداية الطواف ونهايته يحصل تحقق الغاية، وهي أداء هذه العبادة باستيعاب البيت في كل شوط بيقين، وبأقصى سبب ظاهر للاحتياط

الذي لا يتطرق معه شك، وبه تبرأ ذمة المكلف، ومن لم يقتنع بها فقد ضاق صدره بالوسيلة الشرعية لبداية الطواف ونهايته.

وعليه: لاحاجة لإيجاد وسيلة وعلامة لتحقيق هذه الغاية، فيكون هذا الخط تزيداً محدثاً، فهو بدعة إضافية، وتقرب إلى الله بما لم يشرع، فتجب إزالتها.

٣- لما حج النبي على حجة الوداع، ومعه من الصحابة رضي الله عنهم ما يزيد عن مائة ألف نفس، كلهم يأتم برسول الله على ومعلوم أن صحن الكعبة: «المطاف» كان بعَرْضِ بِضْعَةِ أَذْرع، والنصوص ناطقة بالزحام في حجته على حتى كان على يقول في بعض المواقف: «لا يقتل بعضكم بعضاً». وليس أمامهم علامة لبداية الطواف ونهايته إلا العلامة الشرعية التي اتخذها النبي على بداية ونهاية لطوافه

هـو وصحـابته رضـي الله عنهم وهـي: «ركن الحجـر الأسود»، وأصبحت هكذا حتى تمام القرن الرابع عشر الهجري، والعلامة قائمة تتسع لها صدور الأمة، وزحمة الطائفين متتابعة، ورغم انعقاد السبب، وعدم قيام المانع، لم يقوموا باتخاذ علامة سوى الركن المذكور، ومعلوم أن ما وجد سببه في زمن النبي ﷺ، مع انتفاء المانع، ولم يفعل فالسُّنَّةُ تركه، كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى \_ في مواضع من كتبه، كما في «الفتاوي ٢٦/ ١٧٢ \_ ١٧٣، ٢٧/ ٤٢٢) و «اقتضاء الصراط المستقيم: ٢/ ٥٩٨ ـ ٥٩٩ » والشاطبي في: «الاعتصام: ١/ ٤٦٦ ـ ٤٦٧)، ولذا فإن إحداث علامة مضافة: هي خلاف السنة، وما كان خـلافها فهـوبدعة، وفيهـا تزيـد في التشريع، وتجهيل لأصحاب النبي ﷺ، وجهل بقدرهم، وتجهيل بصفاء عقولهم، وقوة مداركهم، وفضلهم في علمهم، وتأثيم لأمة محمد على في في طوافهم السابق دون هذا الخط في حال السعة أو الزحام. وكل هذه أمور يأباها الله ورسوله والمؤمنون.

٤ ـ وقع خلط واشتباه على الطائفين هل يقف الطائف على الخط، أم يجعله عن يمينه، أم يجعل عليه إحدى القدمين إذ لا يتسع لهما؛ بل إن من أحدثه في عصرنا بداية هذا القرن الخامس عشر، \_ قبل أخذ رأي العلماء \_ كان قد وضع خطين: خطأ لبداية الطواف، وخطاً لنهايته، وهذا عمل مُرْتَجَلٌ في عبادة شرعية ، ثم ألْغِيا بخط واحد.

٥ ـ الشريعة مبنية على اليسر، والسهولة، والبعد
عن التكليف والشطط، والغلو، والإفراط، ففي هذا

الخط من التكلف ما لايخفي.

٦ - انصرف الناس عن اعتبار مَا دَلَّ عليه الشرع علامة لبداية الطواف ونهايته: «الركن الأسود» إلى هذه العلامة المحدثة ﴿قل أأنتم أعلم أم الله﴾. [البقرة/ ١٤٠].

٧ - جَرَّه ذا الإحداث إلى تكثيف الزّحام، للبحث عن بداية الطواف الأرضية؛ إذ ترى الطائفين - حتى في حال الزّحام المحتمل - كالبنيان المرصوص على هذا الخط، لا ينفذ من خلفهم إلاَّ بعُدَ سماح نفوسهم بالانصراف من هذا التراص المحدث على هذا الخط المحدث، ومن شَكَّ في المحدث على هذا الخط المحدث، ومن شَكَّ في هذا فهو مُنكِرٌ للواقع المشاهد. وبذل الأسباب لتخفيف الزحام مقصد شرعي، وبالأمس يجري البحث في نقل «المقام» لتخفيف الزحام، والآن

# يوجد سبب غير شرعي لتكثيفه اا!

٨\_يزداد تكثيف الزحام عند من يرون وجوب التلفظ بالنية عند بداية الطواف، فيشاهدهم الطائف في شغل شاغل للبحث عن هذه العلامة الأرضية للوقوف عليها حتى يشرع في التلفظ بالنية.

9 \_ جَرَّ الإحداث لهذا الخط إلى نشوء محدثات إضافية أخرى، مشاهدة للعيان: منها: تَرَاصُّ الحجاج واحداً خلف الآخر للصلاة عليه، ومنها وقوف آخرين ينتظرون فراغ المصلي ليصلي على هذا الخط للتبرك، ففيه شبه من: «ذات أنواط» وقد قُطعت بأمر النبي على الماذا لا يقفى أثره على هذا الخط؟

ومنها: الـوقوف عليه للدعـاء، وهذه بدع مضـافة أيضاً إلى بدعة إحداثه. وقاعدة الشريعة: أن مَا تَرتَّب عَلَى المُحْدَثِ فهو مُحْدَث، تبعاً لأصله، فيكون كل منهما بدعة.

• ١ - كما حصل غلط بالأمس في هذا العمل المرتجل، المحدث، فَحُوّل من خطين إلى خط واحد، فقد حصل غلط آخر على طول الخط الحالي، إذ جعل بعرض واحد من بدايته من الركن إلى نهايته طولاً في صحن المطاف، ومعلوم أن الدائرة تأخذ بالاتساع كلما بَعُدَت عن المحيط، وكذا الزاوية تنفرج شيئاً فشيئاً (١)، فكلما بعد الطائف عن الركن اتسعت نقطة المحاذاة، ألا تَسرى أن إدارة

<sup>(</sup>١) في جريدة: «المسلمون» العدد/ ٦٧٧ الجمعة ٢٩/ ٩/ ١٤١٧ مقال في هذا الصدد.

وقد عقدت جلسة مع بعض المختصين من المهندسين، فقرر اتساع مساحة المسامتة للركن كلما بعد الإنسان منه شيئاً فشيئاً، ومثلوا لذلك بعمود الشمس، وعمود نور المصباح السدوي، وهكذا، وهذا ظاهر بحمد الله تعالى ..

صفوف المصلين في المسجد الحرام تتسع شيئاً فشيئاً كلما بعدت الدائرة عن الكعبة؟ وهذا شأن كل ما استقبل، كما قرَّرَهُ شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في: «الفتاوى: ٢٢/ ٨٠٧» إذ قال: «ومتفقون على أنه كلما قرُب المصلون إليها كان صفهم أقصر من البعيدين عنها. وهذا شأن كل ما يستقبل انتهى.

وبهذا التقرير، تندفع دعوى زوال اليقين من المحاذاة.

وبهذا فإن هذا الخط عُمِلَ حَدَثاً، ونُفَّذَ غلطاً، وعن عائشة \_ رضي الله عنها \_ أن رسول الله ﷺ قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهورد» متفق على صحته. وهذا الخط إحداث مضاف إلى الدين، ولا يستند إلى دليل منه.

ونرى أن على من بسط الله يده، أن يزيله، حفظاً لمعالم الدين من التغيير والتبديل، ودفعاً لما يترتب على وجوده من أضرار، ومضارة بالطائفين.

تنبيه: قد تأملت في بعض العلامات التي نُصِبَتْ علامة شرعية لبعض العبادات، ولم تكن في الصدر الأول، فوجدت أن جميع التنظير بها غير صحيح؛ لما يلحقها من القوادح الدالة عل فساد اعتبارها، بل بعضها من قبيل: «المباح» لاالمسنون ولاالواجب.

فكيف يقاس هذا الخط المحدث المُدَّعى أنه من باب ما لايتم الواجب إلابه فهو واجب على ما هـو: «مباح» مثل: المحراب المجوف لا مسنوناً، ولاواجباً.

ومثل قياسه على جعل خطوط على بلاط أرض الأروقة في المسجد الحرام؛ لضبط اتجاه المصلين إلى عين الكعبة؟!

ولعل من أبرز هذه المقايسات: إحداث علامة خضراء لبداية بطن الوادي ونهايته في أرض المسعى؛ للدلالة على محل السعي الشديد، وهذا قياس مع الفارق إذ إنَّ السعي الشديد هو في بطن الوادي وقد رُدِمَ بطن الوادي حتى غابت معالمه، فالساعي يستحيل عليه معرفته، فنصبت هاتان العلاماتان للدلالة عليه، وهما علامتان للسعي الشديد لاللوقوف والتريث.

تنبيه آخر: الفارق الزمني غير مؤثر في إلغاء البدعة أو اعتبارها، فلا يكون تقادم إحداثها مسوغاً لاعتبارها والإبقاء عليها، ولا تأخره مسوغاً لإزالتها، بل حكمها الإلغاء مطلقاً.

مشاليه: المسمار الذي في جوف الكعبة، المسمّى: «سُرَّة الدنيا» أُخدِثَ منذ قرون، ثم أُزيل -

بحمد الله \_؛ لأنه مُحدَث لاأصل له، ولما تعلق به من اعتقادات وأعمال لاتُشرع، ولم يكن تقادمه مسوغاً للإبقاء عليه.

ومشاله: «الشاخص» المنصوب على «جبل إلال ، بعرفات \_ جبل عرفة \_ أُحْدِث هـذا الشاخص , بعد القرون المفضلة، وهذا «الشاخص» ويقال: «العَلَمَ» ويقال: «النَّصُب» لا أصل له، بل الجبل: «جبل إلال» الذي يقال له: جبل عرفة، أو جبل عرفات، لم يرد بخصوصه حديث ولا أثر، ولا يتعلق به شيء من أعمال الحج يوم عرفة، وإنما الوارد موقف النبي عشية عرفة عند الصخرات مستقبل القبلة -وهي جنوب شرق جبل إلال -. . . . وقد لَحِقَ هذا العلم من البدع والمحدثات الاعتقادية والعملية، الشيء الكثير، كما بينته في

رسالة مفردة. فتجب إزالته؛ لأنه عمل محدث لا أصل له، ولما تعلق به من بدع وضلالات، ولما في إزالته من حفظ عقائد المسلمين وأعمالهم من المحدثات والتعبد بما لم يُشْرَع.

أقول: يلزم صاحب السنة إزالة هذا الخط المحدث في صحن المطاف، كما يلزمه نفي جميع البدع إعمالاً لقواعد الشريعة الداعية إلى نفيها وإذالتها، وإلا فهذا تناقض؟!

وكذا مَنْ عَكَسَ فنادى بإزالة هذا الخط، ودافع عن بقاء ذلك النصب على جبل عرفة ونحوه من المحدثات بدعوى التقادم، فهذا تناقض، لايكون إلا من قلب أُشْرِب بالموروثات البدعية، لاالأثرية النبوية.

وإنه لانجاة إلاباتباع السُّنَن، وقفو الأثر، والتقرب

إلى الله - تعالى - بما شَرَع لا بما لم يُشْرَع، والعمل على حفظ معالم هذا الدين من التغيير والتبديل، وصَدِّ البدع، وسَدِّ الدرائع المفضية إليها، لا السكوت عنها، فضلاً عن إقرارها، أو الزيادة في إحداثها. والله - تعالى - أعلم.

وكتب: بكربن عبدالله أبوزيد في مدينة النبي ﷺ